## ألف حكاية وحكاية (٢٣)

# لا خطر الأن

وحكايات أخرى يرويها **يعقوب الشدارونى** 



نسيم

مكتبة مصر

#### الحذر والقدر

تحكِى كتبُ العربِ أن أحدَ الملوكِ كان له ابنٌ وحيدٌ يحبُّهُ ويخافُ عليه ، وكان هذا الابنُ مولغًا بحبُّ الفروسيةِ وصيدِ الحيواناتِ .

وذات يوم ، رأى الملك في منامِه ، أن ابنَه سيقابل أسدًا ، وأنَّ الأسدَ سيقتلُه ، فخافَ جدًّا على ابنِه ، وأمرَ ببناء قصرٍ كبيرٍ يسكنُه ابنُه ولا يغادرُ أسوارَهُ ، وحتَّى لا يتضايَقَ الابنُ أو يشعرَ بالمللِ ، تمَّ تزيينُ جدرانِ القصرِ بصورِ حيواناتٍ بحجمِها الطبيعيُّ . وكانَ من بينِ صورِ هذه الحيواناتِ ، صورةُ لأسدٍ .

وذاتَ يومٍ ، جلسَ الأميرُ أمامَ صورةِ الأسدِ ، وهو في شدةِ الغيظِ والهمُّ من حبسِهِ ، وصاحَ : "كلُّ هذا بسببِكَ أنت أيها الأسدُّ . إنك أسوأ الحيواناتِ "

ومدَّ الأميرُ يدَهُ من نافذة بجوارِهِ ، ليقطعَ فرعًا من أحدِ الأشجارِ يضربُ به الأسدَ ، فنفذَتْ في أصبعِهِ شوكة كبيرة ، سببتْ له التهابًا حادًّا ، ثم أصابته حُمَّى شديدة أدَّتْ إلى موتِهِ بعدَ عدةِ أيامٍ !! سمعَ شيخ حكيم هذه القصة ، فقالَ : " خيرُ لنا أن نواجِهَ ما يخبئه لنا القدرُ بشجاعة ، لأن الحذرَ لا يُنْجِى من القدر ".



## أول من جهر بالقرآن في مكة

ذات يوم اجتمع نفرٌ من المسلمين ، وقالوا :

" إن قريشًا لم تسمع أحدًا يجهر لها بالقرآن ، أليس فينًا من يجهر أمامها ؟ "

فقالَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : " أنا أجهر لها " .

فقالَ أصحابُهُ : " نريدُ رجلاً له عشيرةُ قويةٌ يمنعونهم من إيدائه " .

قال ابنُ مسعودٍ: اللهُ يمنعهُم عني ".

وفى اليوم التالى ، دخل ابن مسعود إلى الكعبة ، وأخذ يقرأ القرآن بصوت مرتفع . ولما سمعته قريش ، انهالوا عليه ضربًا . وعندما عادَ إلى أصحابِهِ ، وجدوا آثار الضرب على وجهِه ، فقالوا له : " هذا ما كنا نخشاه عليك ".

قالَ ابنُ مسعودٍ: "لنن شئّتُم ، لأقرأنَّ عليهم غدًا ".

قالوا له: " حسبُكَ هذا .. لقد أسمعْتَهم ما يكرهون " .

وبذلك كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ أول مَنْ جهرَ بالقرآنِ في مكةً ، بعدَ الرسولَ ﷺ .



#### ريـش للعـش

قالَ أحدُ علماء الحيوانِ:

هناكَ نوعٌ من العصافيرِ اسمُّه " خطافُ الجرنِ " : اعتادَ أن يبنِيَ عُشَّهُ من الطين ويبطِّنَهُ بريش الكتاكيتِ ، للتدفئةِ والزينةِ .

وكنت أتردَّدُ على مزرعةٍ يعيشُ فيها عددٌ كبيرٌ من هذه الطيورِ .
وفي إحدى السنواتِ ، باعَ المزارعُ كتاكيتَهُ . وكان أقربُ مكان آخرَ توجَدُ فيه دواجئ ، يبعد خمسة كيلوم تراتٍ ، وهي مسافةً لا يستطيعُ هذا العصفورُ أن يقطعَها .

وعندما جاءً وقتُ بناءِ الأعشاشِ ووضعِ البيضِ ، التقطّتِ الطيـورُ الطينَ من شاطئ الترعةِ بمناقيرِها ، ثم أخذَتُ تدورُ في الجـوّ باحثةً عن الريش .

وبعدَ ساعاتٍ ، نظرُّنَا في أعشاشِها .

وكم كانَتْ دهشتُنا ، عندما شاهدُنَا ريشَ الكتاكيتِ ملتصقًا بالطين في دقّةٍ !!

فتتبَعْناها وهي تطيرُ إلى شجرةٍ عاليةٍ ، حيث رأينا العصافيرَ تحلَّـقُ فوقَ عشَّ صقرٍ جارحٍ ، كانَتُ فيه بقايا كتكوتٍ صغيرٍ ، مسروقٍ من مزرعةٍ بعيدةٍ .

كَانَتِ العصافيرُ تَنْقَصُّ على عُشَّ الصقرِ ، تنتزعُ منه ريسشَ الكتكوتِ ، مخاطرةً بحياتِها ، لتهيِّئَ لصغارِها ، التي ستخرجُ من البيضِ بعدَ أسابيعَ ، أفضلَ مكانٍ من حيثُ الدفءُ والراحةُ !! كَانَتِ العصافيرُ تَنْقَضُ على عُشَّ الصقرِ ، تنتزعُ منه ريشَ الكتكوت ، مخاطرةً بحياتِها ، لتهيَّئَ لصغارِها ، التي ستخرجُ من البيضِ بعدَ أسابيعَ ، أفضلَ مكانٍ من حيثُ الدفءُ والراحةُ !!



## نائب الإسكندر الأكبر

تحكى كتب العرب، أن الإسكندر الأكبر عزل نائبه من عمله المهم الذي كان يقوم به ، وعينه مسئولاً على عمل آخر لا قيمة له . وذات يوم ، قابل الإسكندر نائبه المعزول ، وسأله : "كيف حال عملك الجديد ؟ "

أجاب الرجلُ: " أطالَ اللهُ بقاءَ مولاى ، الرجالُ لا تضعُهم الوظائفُ ، بل الوظائفُ هي التي تكبرُ بالرجالِ ، وذلك بحسنِ السيرةِ والإنصافِ والحرص على العدل " .

فاستحسنَ الإسكندرُ حكمـةَ نائبِـهِ السابقِ ، وأعـادَهُ إلى عملِـهِ المهمَّ الخطيرِ .





#### هل كانت معه ؟

ذهبَ جِحامِع صديقٍ له إلى منطقةٍ جبليةٍ ، لصيدِ الثعالبِ . فرأيا ثعلبًا كبيرًا له فراءٌ جميلٌ ، يمكنُ بيعُه بثمنٍ مرتفعٍ ، فطارداه ليمسكا به ، لكنَّ الثعلبَ تمكنَ من الإفلاتِ ، والدخولِ إلى جحرٍ بين الصخورِ .

وأسرعَ صديقُ جحا . فأدخل رأسَهُ في الجحرِ ، ليرى أين ذهبَ الثعلبُ .

وانتظرَ جحا فترةً ، فلم يتحرَّك صديقُه ، فجذبَهُ إلى الخارجِ ، فوجدَهُ بغيرِ رأسٍ ، فعلمَ أن بالداخلِ وحشًا أكلَ رأسَهُ !

وحارَ حِحا كيفَ ينقلُ الخبرَ إلى زوجةِ صديقِهِ ، وأخيرًا ، ذهبَ إليها يسألُها :

" عندما خرجَ زوجُكِ معى في الصباحِ ، هل كانَ رأسُهُ معه ؟ "





#### القصة المعادة

يحكي " مارك تويس " ، الكاتبُ الأمريكيُّ الساخرُ المشهورُ . الحكايةَ التاليةَ في مذكراتِهِ . قالَ :

خلال حفل عشاءِ . التقيّتُ بممثلِ مشهورٍ ، فمالَ على أذنــى وسألنى :

" هل سمعْتَ القصةَ الغريبةَ التي يحكيها الناسُ عن فلانِ ؟ " وأردْتُ أن أجاملَهُ ، فقلْتُ انني لم أسمَعُها . فبدأ يحكي القصةَ ثم توقّف ، وكرّرَ سؤالَهُ للمرةِ الثانيةِ .

وشعرّتُ أنه حريصٌ على أن يحكيى القصةَ ، فاضطررتُ أن أقـول له مرةً ثانيةً : " لا .. لم أسمعُها " .

وراح يحكي القصة .

ويبدو أنه قرأ شيئًا في ملامحٍ وجهي ، فلم يلبثً أن سألني مرةً ثالثةً :

" هل أنت واثقُ بأنك لم تسمعُ هذه القصةَ من قبلٌ ؟ "
فقلت: " في استطاعتي أن أكذب من أجل المجاملةِ مرة أو
مرتَيْنِ ، لكنني لا أستطيعُ أن أكذبَ ثلاثُ مراتٍ مهما كان السببُ .
نعم لقد سمعْتُ هذه القصةَ يا صاحبي ، بل لم يسمعُها أحدُ إلا منَّى ،
لأننى بساطة أنا الذي ألَّفتُها !! "

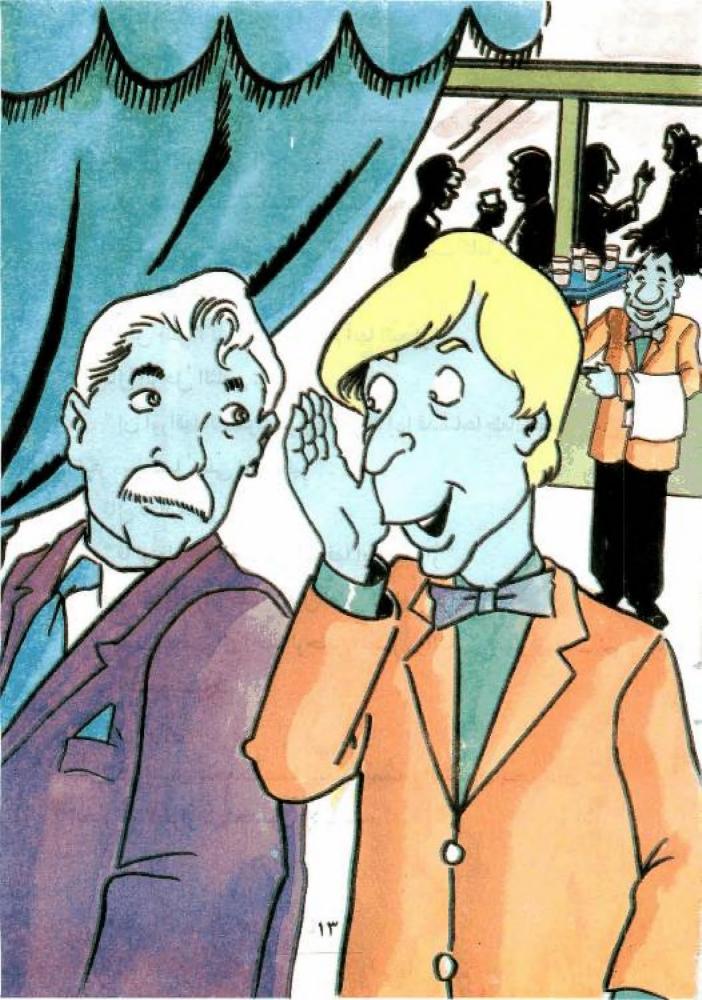

#### شجرة الراعي

جلسَ أحدُ الرُّعاةِ مع ابنِهِ تحتَ شجرةٍ كبيرةٍ ، فمرَّ بهما رجلان . نظرَ الرجلُ الأوَّلُ إلى الشجرةِ وقالَ :

" في هذه الشَّجرةِ كميةُ كبيرةٌ من الخَشَبِ. لو قطعُناها لاستطعُنا أن نحصلَ على أخشابٍ ، تكفي لصنع أثاثِ بيتٍ كامل " .

قال له الرَّاعي :

" لكنَّ ظلُّها أكثرُ فائدةً للأغنام أيها النَّجَّارُ " .

قالَ الرَّجلُ الثاني :

" إِنَّ أُورِاقَها الخضراءَ غزيرةُ كثيرةُ ، إذا قدَّمْناها طعامًا لقطيعٍ من البقر ، سنحصلُ على لحم وفير " .

قال له الرَّاعي:

" فاكهتُها أكثرُ فائدةً من أوراقِها أيها الجزارُ " .

بعد انصرافِ الرجلَيْنِ . قال الابنُ لوالدِهِ الرَّاعي :

" كيف عرفْتَ أنَّ أحدَ الرجلَيْنِ نجَّارٌ ، والثاني جزَّارٌ ، وأنت لم يسبقُ لك روِّيتهُما ؟! "

قالَ الرَّاعي :

"كل إنسان يتحدَّثُ عما يشغلُه ويُهِمُّهُ : الطيبون يتحدَّثونَ عن الخَيْرِ ، والأشرارُ لا يتحدَّثونَ إلا بالسوع " .



## لا خطر الآن !!

فى أثناء إحدى المحاضرات عن الفضاء والفلك، وقفَتْ إحدى السيدات المستمعات فجأة ، وقالَتْ فى قلق للمحاضر: " ماذا تقولُ ؟ هل ستفقدُ الشمسُ حرارتُها ، ونتجمَّدُ جميعًا حتى الموتِ ؟ متى سيحدثُ ذلك ؟! إننى لم أسمع جيدًا ! ".

قال المحاضرُ: " بعد حوالى أربعةِ آلافِ مليون عام " . عندندٍ تنفَّسَتِ السيدةُ في ارتياحٍ ، وجلسَتْ قائلةً : " الحمـدُ لللهِ .. لقد ظننْتُكَ تقولُ أربعةً ملايين سنةٍ فقط !! " .

